

نحبو طلائع إسلامية واعبية

# الشياب... وحرية الاختيار

د.رشدى فكار





الكلمة الطيبة صدقة





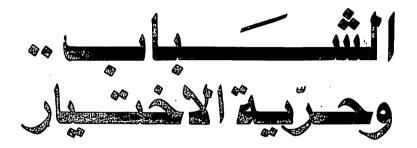

د. رشدی فکار



حقوق الطبع محفوظة للناشر

بسم انته الرجمن الرجيم

إن قضية الشباب الأساسية فى هذا العصر هى
 قضية حرية الاختيار امام تحديات معقدة ، متعددة
 ومتداخلة .. وفى نفس الوقت متناقضة .. ويمكننا ان

نجمل القضية في اربع اختيارات رئيسية . ــ حرية الاختيار العقائدي .

ــ حرية الاختيار المعيشى بين التطلع الى الرفاهية او الملل منها .

ــ الاختيار الأسرى لشريك وشريكة الحياة . ــ حرية الاختيار السلوكي في العلاقات لاحتاء .

الاجتماعية . الدكتور رشدى فكار

## الاحتيار العقائدي

يعانى شباب هذا العصر ـ على مختلف نزعاته وانتاءاته البيئية أو الطبقية أو الحضارية ـ من قضية حرية الاختيار العقائدى .

وقضية الاختيار العقائدى قضية هامة .. تمت حولها مزايدات باسم الحماس المنصب على شكلية الاختيار اكثر منها على الجوهر ، تسببت في استنزاف قدرات خلاقة عن طريق المجتمعات المتقدمة صناعيا .. فلم تكتف هذه المجتمعات باستنزاف ثروات الشعوب المغلوبة على أمرها ونهما خلال الاستعمار . بل حاولت أن توقف تقدمها الفتى في النمو عن طريق استنزاف قدراتها الفكرية الخلاقة في مواجهات حول قضايا

صورية ، حول الألوان والأشكال .. فكل مجتمع صناعى من الدول العظمى يسعى أن يلون شعوبا بلونه ويصبغها بصبغته عقائديا وفكريا حتى يحتفظ بها فى دوائر نفوذه ويحقق بذلك مصالحه أولا وقبل كل شيء .

ان الأيدلوجيات في النصف الاخير من القرن العشرين تتجه أكثر فاكثر في الدول المتقدمة الى المصلحية ، بمعنى انه لم يعد لها هدف قيمى انساني بقدر ماهى مجرد تبرير لمصلحة ، «نفع استهلاكي أو ربح انتاجي» .

وهكذا تتقلب الايدلوجيات وتتلون ليس فقط فى العام الواحد .. واغا فى اليوم الواحد أيضا تمشيا مع المصالح من خلال تصريحات للمسئولين فى الدول المتقدمة الكبرى صناعيا ، ولكن ليس معنى ذلك كذبا أو نسياناً واغا المصلحة تتطلب هذا التلون .. واعتقد البعض فى صفاء هذه الأيدلوجيات التبريرية المصلحية على أنها أيدلوجيات قيمية تعبر عن مبادىء انسانية

أصيلة ، فتبنوها ثم راحو ضحية لها .. وكانت خيبة الأمل في اكثر المواقف والمواجهات .

لنتدبر ونعمق النظر في المجتمعات الصناعية الكبرى .. تجرى الانتخابات تلو الانتخابات ، وتنتصر شعارات على شعارات، وحقائق المجتمع هي هي : المحافظون والعمال في انجلترا، الديمقراطيون والجمهوريون في الولايات المتحدة ، وحتى في المجتمعات التي تزاول مايسمي بالديمقراطية المباشرة في ظل النظم الموجهة نجد ايضا ان الأيدلوجيات تبريرية مصلحية ، بمعنى انها تنطلق من مصالح مجتمعاتهم وضرورياتها الفورية إكثر من انطلاقها من اطار قيمي تعبر عنه ، و من هنا كانت المضاربات و سيطرة الضباب على حقيقة الرؤية ، وظن البعض أن هذه الدول تتنكر لوعودها وقيمها في بعض الأحيان ، ولكنها في الحقيقة تعبر \_ بكل بساطة \_ عن واقع حقيقتها ودفاعها عن مصالحها ومتطلباتها ومستودعات الشعارات موجودة . تخرج منها الشعار المناسب للموقف المناسب .. فعلى شباب مجتمعاتنا الفتية ان يعى جيداً ان مصالحه بدورها تنطلق من واقع اسلامى المبادىء والاتجاهات في اشعاعه واحكامه.

ان بعض الشباب في مجتمعاتنا ... يعمل لصالح غيره اكثر مما يعمل لصالح أرضه وشخصيته واصالته التراثية وطموحاته المشروعة ، وربما عن حسن نية أو براءة في التصور ، أو عدم دراية بطبيعة المتناقضات .. وعلينا ان نطرح قضية حرية الاحتيار الايدلوجي في اطارها الصحيح ، اننا نعيش واقع الأيدلوجيات المصلحية النفعية ، المنطلقة من حاجة المجمعات الكبرى الى تبرير احتكارها للمجتمعات البشرية الأخرى بفضل شعارات تكتيكية تعتمد على فورية المواقف وتلقائية الاقناع ، وهي في نفس الوقت تعنى تحقيق استراتيجية شاملة .. لا يتعدى دور الايدلوجيات فيها مجرد الوسيلة للتغلب على المتناقضات الناشئة عن تعدد المصالح.

لقد أصبح النفاق والغش والكذب والتذبذب

ضربا من التكتيك المشروع في الأيدلوجيات المعاصرة للدول الكبرى .. وليس على مستوى الفرد وانما على مستوى الجماعات بل والمجتمع بأكمله، وأصبحت الدول الكبرى تبيت سوء النية وتخطط لها بالنسبة للدول المغلوبة على أمرها ، وتطلق عليها «الاستراتيجية الشاملة» مستغلة في ذلك تخلف العقلية الجماعية وجهلها بحقائق الأمور ، بل هي تستفيد من جهل الشعوب واخطائها لكي تدعم احتكارها وسيطرتها وعلى شبابنا أن يكون متدبرا وواعيا بهذه المتناقضات التي تحيط به ، وأن تكون ايدلوجيته الحقه هي الايدلوجية التقدمية المنطلقة من ذات اصالته وتراثه ومتمشية مع معطيات بيئته الأساسية ومتجاوبة مع قيمه الحضارية الاسلامية العريقة ، ان أيدلوجيتنا \_ مهما تنوعت المشارب وتعددت الرؤى في سبيل تحقيقها \_ عليها أن تكون أيدلوجية تهدف الى الاعتزاز به يتنا الاسلامية.

# بين التطلع الى الرفاهية والملل منها

يلاحظ في المجتمعات الصناعية ، لدى بعض فتات الشباب ، الملل من الرفاهية ، ورغبة في العودة الى حياة الطبيعة (الهيبية والبرفوس وغيرها) وفي أغلب الأحيان \_ من باب المحاكة والتقليد \_ يتجه بعض شباب الدول الفتية النامية وباسم حرية الاختيار أن يتبنى هذا الاختيار ، اختيار المال والرفض ، غير واع باختلاف البيئة والمحتوى وحاجة مجتمعه الى قدراته ومشاركته في فترة انطلاقه .

وهنا نتساءل: كيف يمل انسان فى بداية الطريق؟ ان كان لبعض فئات شباب العالم المتقدم ان تمل الرفاهية لأنها تذوقتها حتى الشبع، فكيف يمل انسان لم

يتدوق بعد الرفاهية ؟! اللهم الآ آذا كان مريضا ، اذ العكس هو الصحيح ، ظاهرة الملل ان وجدت لدى بعض شياب مجتمعاتنا ، علينا ان نعالجها على انها ظاهرة مرضية أكثر منها ظاهرة صحية تدل على تعمق المجتمع في الرفاهية وتنوعها .. ورغم وجودها في بعض المجتمعات الصناعية الانتاجية الكبرى فهى ظاهرة معزولة لدى بعض الفئات ، ولم تحد من قدرة هذه المجتمعات في الاندفاع والتدريج في مراحل التقدم بصفة عامة ..

انها بالنسبة لمجتمع صناعی متقدم تعبر عن سخونة الدفع والحركة والحاجة الی التهویة كما هو الحال لعربة قطعت مسافة كبری من الطریق دون توقف ، أما عربة لم تدر محركاتها بعد أو فی بدایة تحركها و تحتاج الی تهویة لمحركاتها ، فهذا لایعنی سخونة بقدر مایعنی عدم الرغبة فی التحرك اساسا ..

وعلى شبابنا أن يكون طموحا متطلعا ، وله الحق فى ذلك ، له الحق فى أن يحقق مجمتع الرفاهية والحياة الكريمة بعد مسيرة طويلة من المعاناة فى فترات الاستعمار .. ومع هذا ، علينا أن نضيف : ان للرفاهية حدوداً ، بمعنى ان الانسان لا يتحول الى عبد لرفاهيته المادية ويصبح مثله كمثل المنبت والمتهالك على الدنيا .. «فلا ارضا قطع ولا ظهرا أبقى» ..

ان الرفاهية عندما تصبح هدفا في حد ذاتها تولد مزيدا من الحاجة إليها ، فيظل الباحث عن المزيد شأنه شأن المتهالك الذى يلهث ولا يرتوى ، وكلما ترفه الانسان وجعل الترفة غايته ، وليس تحقيق مثل اسمى من الرفاهية ، يخضع ويستلب باسمها ، ويصبح عبدا ميسرا لها ، ولا يسيقظ الا في لحظة الاحتضار والاستعداد لدخول القبر ، حيث مثواه الاخير وهو مقر لا يتطلب الرفاهية وانما يتطلب ماحققه من عمل صالح وبناء باق

ابد الدهر بعده ، فعليه أن يكون وسطيا في رفاهيته كا أرشدنا الى ذلك ديننا الحنيف ، حين جعل الوسطية هي الحل الأفضل للحياة الكريمة ، حتى وسطية الانفاق ، ووسطية المشي ، والكلام .. وما علينا الا أن نراجع الآيات الكريمة التي وردت في سورة الاسراء والسور الاحرى التي تحث على الوسطية ، وما أروع ما يحتويه معنى (امة وسطا) ــ البقرة ١٤٣ ــ في كل جوانبه المتعددة من حقائق بناءة وأصيلة .. ان وسطية الرفاهية تعطى لنا حقيقة التذوق وصدق الشعور بها .. انها رفاهية في ظل حياة كريمة دون الاستلاب بها ، وسطية واعية تجعل منها وسيلة للحياة الاستلاب بها ، وسطية واعية تجعل منها وسيلة للحياة الاستلاب بها ، وسطية واعية تجعل منها وسيلة للحياة الاستلاب بها ، وسطية واعية تجعل منها وسيلة للحياة الاستلاب بها ، وسطية واعية تجعل منها وسيلة للحياة الاستلاب غائيا لها ..

## الاختيار في بناء الأسرة

ان وعى الرجل حاليا بحقيقة دور المرأة ، ووعى المرأة بحقيقه دورها ،وبما طرأ على دور الرجل وعلى دورها من تغيرات نتيجة لمتطلبات العصر ــ قد يساعد . كثيرا في صحة الاختيار وصلاحه ونجاحه .. فالشاب في النصف الاخير من القرن العشرين عليه أن يعى أن طبيعة تعليم المرأة وزمالتها في المجتمع ، إلى جانب مشاركتها له في الأسرة ، قد دعم اطار الحقوق ، وعادل بن اطار الواجبات بالنسبة للرجل

فطبيعة الحياة في هذا العصر قد حدت عمليا من حقوقه واتجهت به الى المعادلة مع الواجبات ، وذلك

حينها اصبح للمراة دور مزدوج في الأسرة والمجتمع ، فى الأسرة كشريكة ، وفي المجتمع كعضو ، وهذا الدور المزدوج كثيرا مايلتبس على المرأة والرجل على حد سواء فيفهم المجتمع على مستوى المشاركة وتفهم الأسرة على مستوى العضوية ، وكثيرا ما يطغى الدور المجتمعي على الدور الأسرى بل ويذيبه .. بينها العكس هو الصحيح أي أولوية الدور الأسرى على الدور المجتمعي ، فالدور الأسرى سابق للدور المجتمعي وليس العكس ، فالمرأة قبل ان تكون عضواً في المجتمع هي ام لاسرة وزوجة لزوج والحق الاجتاعي مكمل وليس اساسياً ، والا اهتزت كل المعايير وتقوضت الأسرة ، وبالتالي انهار المجتمع الذى تشكل الأسرة خلاياه الاساسية ، ولن تفقد المرأة آنذاك فقط دورها الاجتماعي ، بل المجتمع بأسره .

وهنا نطرح مشكلة ملموسة جاءت نتيجة لالتباس دُور المرأة المزدوج، وهو التباس يقود في النهاية \_

نظرا لعدم الوعي \_ الى الانعكاس في الأدوار ، فيطبق الرجل أو المرأة دوره الأسرى في المجتمع ودوره المجتمعي في الأسرة ، حيث يفهم الدور المجتمعي تحت شعار المشاركة ويفهم الدور الأسرى تحت شعار العضوية .. وهكذا تصبح العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع علاقة مشاركة حتى في دخائل الأمور ، وبالتالي تتحول العلاقات المجتمعية في المكاتب والمؤسسات وبقية أجهزة المجتمع بين الرجل والمرأة إلى علاقات مشاركة أسرية ؛ مجاملة وحنانا وعطفا وحتى ملاطفة وحباً ، بينها تتحول العلاقات الأسرة في المنزل إلى مجرد علاقات عضوية في مؤسسة لا أكثر ولا أقل لتبادل المصالح والمحاسبات وهي من خصائص العلاقات المجتمعية

وهذا مانعرفه بالتباس الدور في المجتمعات الحديثة وانعكاساته ، وعلى شبابنا أن يرى الحقائق ويعى حقيقة المعايير البيولوجية والعاطفية والمصلحية ، وحقيقة

الدور الأسرى ، وحقيقة الدور المجتمعى ، والعلاقة بين الدورين بما يحقق بقاء الأسرة واستقرارها . فالأسرة مشاركة وتكامل واندماج ، مراعاة وحنان وعاطفة ومجاملة وتفانى من كل طرف فى سبيل إسعاد الطرف الآخر ، بينا المجتمع عضوية وزمالة فى سبيل خدمة الصاح ، العام وفى ظل الاحترام والتقدير المتبادل ، وبهذا تستقر الأسرة وينهض المجتمع .

# الاختيار السلوكى

إن حرية الاختيار السلوكى فى العلاقات لابد وأن يتمشى مع واقع العصر الذى تزاول فيه هذه العلاقات ، وواقع نهاية القرن العشرين واقع معقد فى علاقاته الاجتاعية نظراً لكثافة هذه العلاقات وتداخلها وتعدد أبعادها ، ومن ثم حتى يصبح السلوك ناجحاً

لابد من التروى والابتعاد عن المجازفات الفورية والتلقائية في اتخاذ المواقف وتبنى الاتجاهات ، لابد للسلوك من الاعتاد على سببية .

وعلى تحديد الهدف ، وان يخفف من حدة التناقض بفضل المرونة في المواجهة والتبصر وعدم التذبذب في المبدأ والاتجاه .

ان الاصرار على الموقف يكون بعد استيعاب الحقائق والاقتناع الواعى بها والالتزام بالتعليل، ولا يكون منطلقا من العناد بمعنى الاصرار لمجرد الاصرار، وحين يبدو خطأ الموقف يكون الرجوع الى الحق والاعتذار عن الخطأ دون حرج أو شعور بنقص ..

والموقف الحق هو الموقف الموضوعي المسبب برؤية وتعليل مقنع في جوهره ..

ولاشك ان طبيعة عصرنا هذا، عصر الأسس

العلمية ، والمعرفة والتقدم والتصنيع ، تحتاج الى مزيد من الممارسة فى السلوك الاجتماعى والأسرى ، والشخصية التي تتبنى الممارسة والتروى هى أكثر قربا الى النجاح من الشخصية الانفعالية المجازفة .. لقد اختفت الفروسيات العضلية لتتفجر قدرة العقل المتحكمة فى الأشياء .. واصبح الاكثر سيطرة هو الأكثر وعيا وعلما وتفهما وممارسة وروية ، حيث تقل مواطن زلله وتندر احتمالات انزلاقه .

ان السلوك الواعى الممارس المعبر عن مواقف اصيلة هو السلوك الذي يصل الى غايته ويكون له الاستمرار والدوام بفضل عدم تحكم النزعات الفورية فيه أو الايماءات العشوائية ، ولما فيه من قدرة على تغاضى صغائر الأمور وتوافهها ، انه سلوك يترفع عن الشكليات والعفويات .

هذا السلوك الواعى هو الذي حثنا عليه ديننا

الحنيف وهو الذي جسده لنا رسولنا الكريم ــ على الله عصر النبوة ، وهو عصر النبوة ، وهو الذي دعانا الى اتباعه في كل المناسبات .

وعلى شبابنا ان يتامل ذلك ، وأن يتمثل المبادىء القرآنية في سلوكه ويقتدى بالرسول عَرَاكِيلَةٍ في تطبيق هذا السلوك ، وكيف كان صلوات الله وسلامه عليه يقنن العلاقات بالمعايير الصحيحة الواعية ، ملتزما بمواقف واهداف سليمة أصيلة بعيدة عن العفويات .. ليس فقط في علاقاته مع من آمن به ، بل حتى مع عدوه منطلقا من المبدأ القرآني السامى :

(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) النحل: ١٢٥.

الآيات القرآنية .. والأحاديث النبوية .. وسلوك الرسول عَيْلِيَّةً وصحبه ، نموذج خالد لشبابنا اذا ما

اراد البحث باسم حرية الاختيار لسلوكه الأسرى ، والمجتمعى في علاقاته .. سواء بالنسبة لتأصيل شخصيته .. او تدعيم روابطه الأسرية والاجتماعية .. ليحقق مافيه الخير لأمته .. بل وللانسانية كلها .